## الرسالة الأولى **ني أصل دين الإسلام وقاعدته**

## بيني لينه البحرالجيز

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين:

قوله: (١) (أصل دين الإسلام وقاعدته) أمران:

الأول: الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. قلت: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلُ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَ الله وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مَن دُون وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُد إلا الله وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَابًا مَن دُون الله ﴾ [آل عمران: ٢٤] الآية. أمر الله تعالى نبيه على أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم، والكلمة هي لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم، والكلمة هي لا إله إلا الله ففسرها بقوله: (ألا نعبد إلا الله)، فقوله: (ألا نعبد) فيه معنى: (لا إله) وهي نفي العبادة عما سوى الله تعالى. قوله: (إلا الله) هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه، ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله. قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلا العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله. قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلا العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله. قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلا العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله. قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاً العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله. قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاً الله المها الله المها المها المها الله المها الله المها المها المها الله المها المه

<sup>(</sup>١) ينظر مرجع الضمير هنا وفيما بعده من أمثاله .

تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣] معنى قضى (أمر ووصى) قولان ومعناهما واحد، وقوله: (ألا تعبدوا) فيه معنى (لا إله) وقوله: (إلا إياه) فيه معنى (إلا الله) وهذا هو توحيد العبادة وهو دعوة الرسل؛ إذ قالوا لقومهم: ﴿ أَنَ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ [المؤمنون: ٣٦] فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأساً، والبراءة منه وممن فعله كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ آلَ ﴾ الله يفطرني ﴾ [الزخرف: ٣٦، ٢٧]، فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله وقال عنه عليه السلام: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ قَلْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا وَهُله بالبراءة منهما كما صرح به في لقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَاءُ مِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْوسَلُ كَمَا وَهُدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ ﴾ [المتحنة: ٤] والذين معه هم الموسل كما ذكره ابن جرير.

وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا وحمه الله تعالى من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له، فإن مَنْ فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وُجد الشرك انتفى التوحيد، وقد قال تعالى في حق من أشرك ﴿ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨] فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة وأمثال هذه الآيات كثير، فلا يكون المرء موحداً إلا بنفى الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله.

ثم قال رحمه الله تعالى:

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسل أنذروا قومهم عن الشرك كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون ﴾ أرسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون ﴾ [الأنبياء: ٢٥] وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَت النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ ﴾ [الأحقاف: ٢١] .

قوله: (في عبادة الله): العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قوله: (والتغليظ في ذلك) وهذا موجود في الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿ فَهُرُّوا إِلَى اللّه إِنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ إِنِي لَكُم مِنْهُ نَذيرٌ مُبِينٌ ﴾ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ إِنِي لَكُم مِنْهُ نَذيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات:٥٠،٥] ولولا التغليظ لما جرى على النبي عَلَي وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم كما هو مذكور في السير مفصلاً، فإنه بادأهم بسب دينهم وعيب آلهتهم. قوله رحمه الله تعالى: (والمعاداة فيه): كما قال: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ﴾ [التوبة: ٥] والآيات في هذا كثيرة جداً كقوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّهِ فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللّهَ ﴾ والمقادة الشرك، ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا

يحصى من الآيات فلا بد من تكفيرهم أيضاً، هذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكًا في عبادته كما في الحديث الصحيح: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله».

فقوله: (وكفر بما يعبد من دون الله) تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله فهذه الأمور هي تمام التوحيد؛ لأن (لا إله إلا الله) قُيِّدت في الأحاديث بقيود ثقال بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك، فلا يكون المرء موحداً إلا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة، فبمجموع ما ذكره شيخنا ـ رحمه الله ـ يحصل ذلك.

ثم قال رحمه الله تعالى: والمخالف في ذلك أنواع فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع فقبل الشرك واعتقده ديناً، وأنكر التوحيد واعتقده باطلاً كما هو حال الأكثر، وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء، وما عليه الآباء كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل، فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور، والبهتان والفجور، وحجتهم ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آباءنا كَذَلكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٧].

وهذا النوع من الناس والذين بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص، وما وضعت له، وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينًا

سواه، وهو دين الاسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفي فيما قص الله عنهم في كتابه.

ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الناس من عبد الله وحده، ولم ينكر الشرك ولم يعاد أهله. قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد ولم يأت به، وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. ثم قال رحمه الله: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم فهذا النوع أيضاً لم يأت بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعاً، وهو مضمون سورة الإخلاص و ﴿قل يا أيها الكافرون ﴾ وقوله: في آية المتحنة: ﴿كَفَرْنًا بِكُمْ ﴾ [المتحنة: ٤] ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه.

فالجواب: أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحداً؛ لأنه هو الدين الذي رضيه الله لعباده كما قال تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] فلو رضي بما رضي به الله تعالى وعمل به لأحبه، ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد.

قال الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، فمن أحبَّ الله تعالى أحبَّ دينه ومن لا فلا، والمحبة يترتب عليها كلمة الإخلاص وهي من شروط التوحيد.

ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. قلت: ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته (لا إله إلا الله) من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلاً، ولم يُعصم دمه ولا ماله كما دل عليه الحديث المتقدم. وقوله رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ولم ينفه، ولا يكون موحداً إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعكه وكفرهم، وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه (لا إله إلا الله)، ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء، وإن قال: (لا إله إلا الله) فهو لا يعرف ما دلت عليه وما تضمنته.

ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. فأقول: هذا كالذي قبله، لم يرفعوا رأساً بما خُلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله، وهذا الحال حال من قال الله فيهم: ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٤٤].

وقوله رحمه الله تعالى: ومنهم -وهو أشدُّ الأنواع خطراً- من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره، ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم. فقوله رحمه الله تعالى: وهو أشد الأنواع خطراً لأنه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يأت بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لابد منها، لما علمت

من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم. فهذا قد يغترُّ بحاله، وهو لم يأت بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفياً وإثباتاً، وكذلك قوله ـ رحمه الله تعالى: ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره. فهذا أقرب من الذي قبله لكن لم يعرف قدر الشرك؛ لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات، كـقـول الخليل: ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مَمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ [الزخرف: ٢٧] وقــوله: ﴿ إِنَّا بُرَآءُ منكُمْ وَممَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا ﴾ [الممتحنة: ٤] فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراءة من العابد والمعبود، وبغض الشرك وأهله وعداوتهم، وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدَّعي الإسلام فيقع منهم من الجهل بحقيقة ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص، وما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به موحداً. فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين!

فإذاعرفت أن الله كفَّر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات بقوله: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٧] وكذلك الحسنة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا، ويطيعونهم فيما أمروا، ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم تقرباً إلى الله وطلباً للجزاء من

الله لا منهم، وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به وما نُهوا عنه، ولا بين ما صح عنهم ولا ما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم، ولا يتحرَّوْن طاعتهم، بل هم جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم.

قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين.

بقي مسألة حدثت تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي عدم تكفيره المعين ابتداء لسبب ذكره وحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي على لم يشرع لأحد أن يدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله على ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يُبيّن لهم ما جاء به الرسول على عما يخالفه. انتهى.

قلت: فذكر ـ رحمه الله تعالى ـ ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار فإنه قد صار أمة واحدة ، ولأن من العلماء من كفّره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة فلا يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل ما قال ـ كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ في ابتداء دعوته ، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: الله خير من زيد. تمريناً لهم على نفي الشرك بلين الكلام. نظر إلى المصلحة وعدم النفرة. والله سبحانه وتعالى أعلم.